## Some Some Some

بقلم: ١ . عبد الحميد عبد المقصود

رسوم: أ . إستماعيل دياب

اشراف: ١ . حمدي مصطفي



المؤسسة العربية الحديثة تسم ويشروالورس ت: مهودات المعالمة الاحديثة تا مهودات المعالمة الاحدادة يُحكَى أَن رَجُلاً طيّبًا كانَ يعيشُ في إحْدَى الْمدُنِ ، في زمَنٍ مَضَى ..

ويُحْكَى أَنُّ هذا الرجلَ كانَ قانِعًا شَاكِرًا حَامِدًا ، راضِيًا بما قَسَمهُ اللَّهُ لهُ ولأُسْرَتِه ..

وكانَ لهذا الرَّجُلِ الطَّيبِ جارٌ مِلاصِقٌ لهُ في بَيْتِهِ ..

وكَانَ هَذَا الْجَارُ سَيِّئَ الْخَلُقِ ، شَبِرِّيرَ النَّفْسِ ، لا يَشْبَعُ ولاَ يرْضَى أَبِدًا بِمَا قَسَمَهُ اللَّهُ لَه ، ولا يَكُفُّ عَنِ النَّظَرِ إِلَى مَا فَى أَيْدِى جَارِه ، ولا يَكُفُّ عَنْ حَسَدِه لَحْظةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ ..

وقدْ بلغَ به الْحَسندُ حَدًا جِعْلَهُ غَيْرَ قادرٍ على تنَاوُلِ الطَّعامِ ، أو الرَّاحَةِ والْمنَامِ ..

كلُّ هذا والرَّجُلُ الطُّيِّبُ الْمَحْسنُودُ غَافِلُ عَنْ أَذَى جَارِهِ الشِّرِيرِ وَحَسنَدِه لَه ، وكُلُّمَا حَسَدَ الشِّرِّيرُ جَارَهُ ، وَبِالغَ فَى أَذَاهُ ، تَحَسَّنَتْ حَالُهُ ، وزادَهُ اللَّهُ خَيْرًا ..

وذاتَ يُومٍ عَلِمَ الرجُلُ الطَّيِّبُ أَنَّ جارَه يَحْسُدُه ، ويُدَبِّرُ لِإِذَاهُ ، فحَزِنَ لِذَلِكَ حُزْنًا شَدِيدًا وقالَ في نَفْسِهِ :

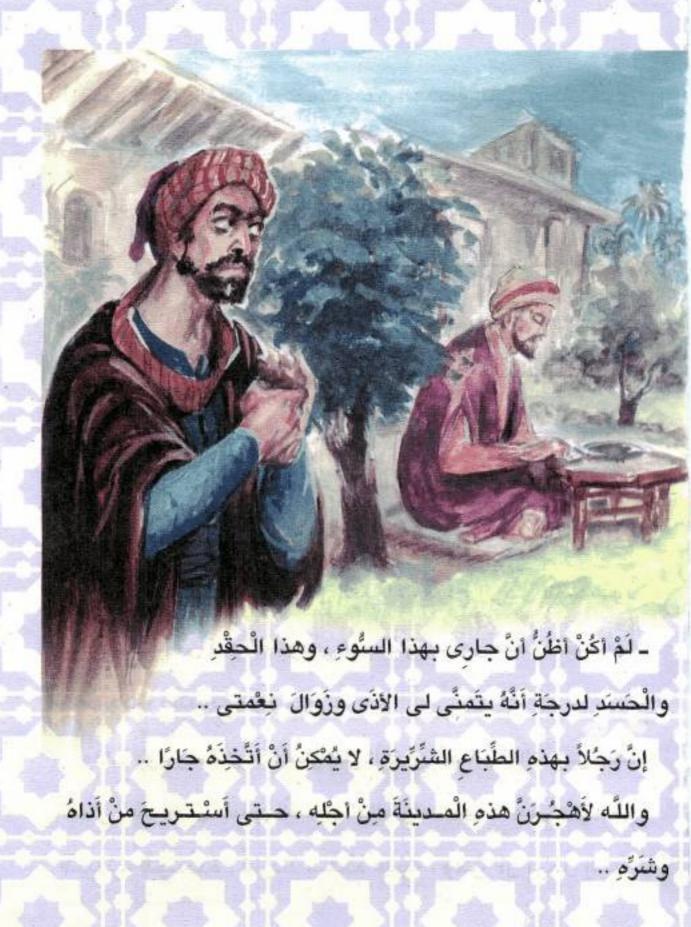

وهكذا رحلَ الرجُلُ الْمَحْسُود عَنِ الْمدينَةِ إلى مَدينَة أَخْرَى بَعِيدة ، حتى يستُتَريحَ مِن شرَّ جاره الْحاسد .

واشترَى المحسودُ ارْضًا في تلكَ الْمَدِينَةِ ، وَبَدَى له بَيْتًا عاشَ فِيه . . وكانَ في تلكَ الأَرْضِ بِثْرُ قَدِيمَةُ ، فأصلُحهَا الرجُلُ ، في تلكَ الأَرْضِ بِثْرُ قَدِيمَةُ ، فأصلُحهَا الرجُلُ ، وعاشَ يعْبُدُ اللَّهَ في هذه الأَرْضِ ويُخْلِصُ في عبادَتِه ، ويتصدُقُ على الْفُقراءِ والمحتاجينَ ، حتى شاعَ خَبَرُه ، وانْتَشَرَ ذِكْرُهُ بِيْنَ الناس ، الذينَ أحَبُوهُ لِصَلاحِهِ وتَقُواهُ وكَرَمِهِ مَعهمْ ..

وَمَع مُرُورِ الأَيَّامِ ازْدادَ الرَّجِلُ الْمَحْسُودُ ثَرَاءً ، حتى أَصْبِح مِنْ أَغْنَى أَهْل تِلْكَ الْمدِينَةِ ..

والْتَفُ حَوْلَهُ عَدَدُ كَبِيرٌ مِنَ الْفُقَراءِ ، قَراحَ الرجُلُ الْمَحْسُودُ يُنْفِقُ عليهمْ مِنْ أَمُوالِهِ ، وبَنَى لهمْ بُيُوتًا حُولَ بِيْتِهِ ، فعاشنُوا يَخْدُمونَهُ ويَفْتَدُونَهُ بِأَرْواحِهمْ ..

وذاتُ يُومٍ وصلَت الأَخْبارُ إلى الْجارِ الْحاسِدِ الشَّرِير ، بما صَارُ إليْهِ حَالُ جَارِهِ الْقَديمِ ، والشُّراء الذي حصل عليه في صَارُ إليْهِ حَالُ جَارِهِ الْقَديمِ ، والشُّراء الذي حصل عليه في صَدينَتِه الْجديدَةِ ، فازْدادَ حِقْدُهُ عليْهِ ، وَقررُ أنْ يرْحَلَ إليْهِ ،

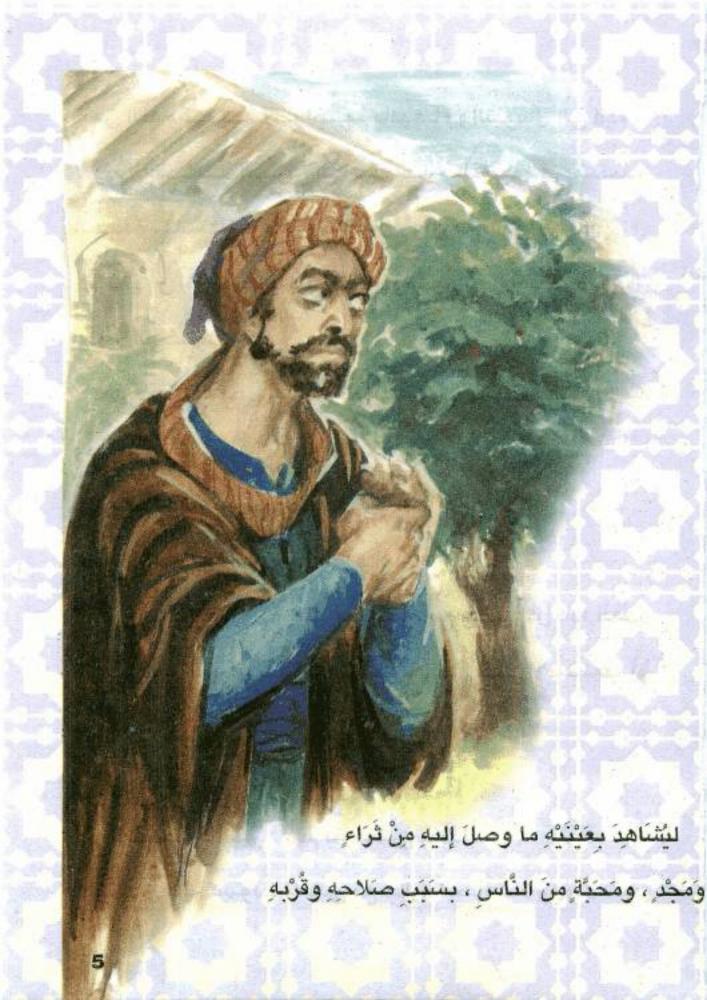

مِنَ اللَّه وَعِلاجِه لأَمْراضِهمْ بالدُّعاءِ والتَّوسَّلِ إلى اللَّهِ .. وصلَ الحَاسِدُ الشَّريرُ إلى بيْتِ جَارِهِ الْقَديمِ ، في صَدينَتِهِ الْجَدِيدةِ ، فاستُقْبَلَهُ أَحْسَنَ استُتِقْبالِ ، وأكْرَمَهُ غاية الإكْرامِ . . وبعْدَ أَنْ أكلَ الْحاسِدُ وَشَرِبَ ، واستُراحَ مِنْ سَفَرِه ، قالَ لجاره الْمَحْسُودِ :

- عِنْدِى لَكَ يَا أَخِى بُشْرَى طِينَبَةً ، وهي سَبَبُ سَفَرِى إلَيْكَ وقُدُومِي عَلَيْك . . فقالُ الْجارُ المحْسئودُ :

> - ما هَذهِ الْبُشْرَى يا آخى ، بشرَكَ اللَّهُ ؟! فقالَ الْجارُ الحاسدُ ، في مَكْر ودَهَاءِ:

- لا أَسْتَطيعُ أَنْ أَبُوحَ لَكَ بِهَا هُنَا ، مِعَ وُجُودِ كُلِّ هذا الْعَدَد مِنْ جيرانكَ الْفُقَراءِ . . قمْ بنا نمْشيى بَعيدًا ، حتى لا يَسْمَعَنَا أَوْ يرانَا أَحَدُ . .

فقالَ المحسنُودُ:



بِلْ مُعْجِزَةً تَجَلَّتْ فَيِهَا الْعِنَايَةُ الإِلَهِيُّةُ بِهِ حَقًا !!

فقدْ كانتْ هذهِ الْبِئْرُ الْقديمَةُ المهجورَةُ مَسْتُونَةُ بَقَبِيلَةٍ مِنَ الْجِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الطَّيبِينَ ، ولذلكَ فعندما سقطَ الْجَارُ الطيِّبُ في الْبِئْرِ ، تَلَقَّاهُ هَوُلاءِ الْجِنِّ ، وحَملُوهُ علَى ايْديهِمْ ، حتَّى لا يَقَعَ على الصَّخور ويَمُوتَ ..

ثم أجْلِسُوهُ في قاع البِئْز ، وقَالَ أحَدُهُمْ :

- هَلُّ تعْرِفُونَ هَذَا الرَّجُلُ الطُّيبَ ؟!

فردً عليهِ آخرُ :

Y -

فقالِ الَّجِنِّيُّ الأَولُ

- إنَّ هذا الرجلُ الطيِّبَ هو الْجارُ الْمَحْسِودُ ، الذي هَربَ مِنْ جَارِهِ الْخُقَراءَ ، وأنسناً جَارِهِ الْخُقراءَ ، وأنسناً بصلاتِه وذكْرِ اللَّهِ تعَالَى .. وقدْ سمعَ به جَارُهُ الْحاسِدُ الْحقُودُ ، وبما صنارَ فيه مِنَ النَّعْمَةِ والثَّراءِ ، ولذلكَ جاءَ إلَيْه ، فلمًا رأى ما هُوَ فيه مِنَ الْعَرْ رَادُ جَسَدُه لهُ ، وحقْدُهُ علَيْهِ ، ولذلكَ تحايلُ ما هُوَ فيه مِنَ الْعَرِّ رَادُ جَسَدُه لهُ ، وحقْدُهُ علَيْهِ ، ولذلكَ تحايلُ

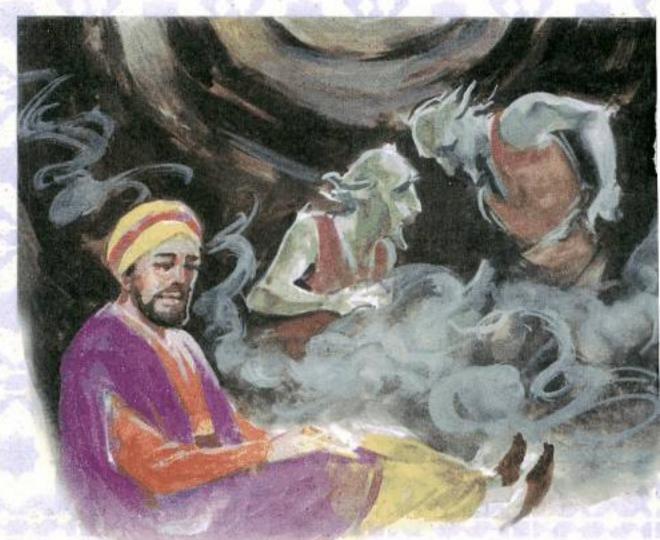

عليْه ، حتَّى رماهُ فى هذهِ الْبِثْرِ ، وهوَ يظُنُّ أَنَّهُ قتَلَهُ ، ولكِنَ اللهَ نجًّاهُ .. فتعَجُبَ جميعُ الْجِنَّ داخلَ الْبِثْرِ منْ غدْرِ الإِنْسانِ بأَخيهِ الْإِنْسانِ بأَخيهِ الإِنْسانِ وحقْدِهِ عليْهِ .. واسْتَمرُ الْجنيُ في حَديثِهِ قَائِلاً :

- ومنْ عجَائِبِ الْمُصَادَفَاتِ أَنَّ مِلكَ مدينَتِنَا قدْ سَمَعَ بِخَبرِ هذا الرَّجُلِ الطَّيبِ الصَّالِحِ الذي عاشَ يَعْبُدُ اللَّه في هذا الْمكانِ وجَمعَ حوْلهُ الْفُقَراءَ ، وأَنْهُ قدْ عَزمَ على زيارَتهِ غَدًا . .

## فقالُ واحدُ مِنَ الْجِنِّ :

- ولماذا يَزُورُ الْملِكُ جَارِنَا الطَّيِّبَ الصَّالِحَ ١٤ فقالَ الْجِنُّى الأَولُ :

ـ لقدُّ عزمَ الْملِكُ على زيارَتِهِ مِنْ أَجْلِ الْتِماسِ بَرَكَتِهِ ؛ لأَنَّ لِلْملِكِ الْقَماسِ بَرَكَتِهِ ؛ لأَنَّ لِلْملِكِ النَّم مَرَضِ حَارَ الأَطبِاءُ في شَفائِه . . فقالَ واحدُ منَ الْجنِّ : النَّم مَرضُ الذي حارَ الأَطبِاءُ في شَفائِه ؟!

- إن ابْنَةَ الْملِكِ مَسريضَاةٌ بِالْجُنُونِ ، ولكنَّ دَواءَهَا سَهْلُ وَعِلاجَهَا مَسْهُلُ وَعِلاجَها مَسْسُولٌ بِإِذْنِ اللَّهِ على يَدِ جَارِنا الْعَابِدِ الطيِّبِ .. وعِلاجَها مَسْسُورٌ بإِذْنِ اللَّهِ على يَدِ جَارِنا الْعَابِدِ الطيِّبِ .. فقالَ واحدٌ مِنَ الْجِنِّ :

ـ وكيْفَ يكونُ عِلاجُها ١٤

فقالَ الجنيُّ الأولُ:

فقالَ الْجِنِيُّ الأُولُ :

ـ فى مَنْزِل جارِنا الطَّيِّبِ هذَا قِطِّ أَسْودُ ، فى آخِرِ ذَيْلِهِ نُقْطَةُ بِيْضَاءُ بِقَدْرِ الدِّرهَمِ .. وكلُّ ما علَى جارِنا الطَّيبِ هذا هو أَنْ ياْخُذَ مِنْ ذَيْلِ القِطِّ سَبْعَ شَعَرات بِيْضَاءَ ، ويُبَخِّرَ بِها ابْنةَ الْملِك ،



فإنها تنْجُو بإذْن اللهِ منْ ذلك الْماردِ الْجنِّيِّ ، الذي تلَبَّسَهَا ، ولا يَعُودُ إليْها أَبَدًا ، فتَبْرأُ مِنْ جنُونهَا بإذْنِ اللَّهِ ..

سمعَ الْجارُ الطيِّبُ الْمَحْسودُ كلَّ ما دارَ بيْنَ الْجِنِّ داخِلَ الْبِئْرِ منْ حَديثٍ عنْ علاجِ ابْنَةِ الْملكِ الْمجنُونَةِ ؛ وحَفِظَهُ جيدًا في رأْسهِ .. وفي الصباح ساعدهُ الْجِنُّ على الْخروجِ منَ الْبئرِ .. ورآهُ جيرانُهُ الْفُقراءُ وهو يخْرُجُ مِنَ الْبئرِ الْمهجُورَةِ سَالمًا ، فعظمُ في أَعْيُنِهمْ ، وزادَ حبُّهُمْ لهُ ، بعْدَ أَنْ أَدْرَكُوا حِفْظَ اللهِ (تعالَى) لَهُ ..

وبعْدَ أَنْ طَمْأَنَ الجارُ الطَّيبُ جيرَانَهُ على سَلامَتِهِ تُوجَّه إلى بِيْتِهِ ، فَأَمْسِكَ القِطُّ الأَسْوَدَ ، وأَخَذَ مِنْ ذَيْلَهِ سَبْعَ شَعَراتٍ بِيْضَاءَ ، خَفِظَها في جيْبِه ..

الْجَارُ الْمحسنُودُ غايَّةَ التُّرحْيِبِ . . وقالَ له :

. - هلْ تسنمَحُ لَى أَيُّهَا الْمَلِكُ أَنْ أَكَاشَيِفَكَ بَسَبَبِ قُدُومِكَ إِلَى ، وزيارَتِكِ لِي ؛ في هذا الْوَقْتِ بِالذَّاتِ ؟!

فتعَجُّبِ الْملكُ في نَفْسِهِ وقالَ :

ـ قَلْ أَيُّهَا الْشُبِّخُ الطِيُّبُ ..

فقالَ الْجارِ الطيبُ الْمحْسُودُ :

لقد جِئْتَ لِزِيارَتِي أَيُّهَا الْمَلِكُ ، وَفَي نَفْسِكَ أَنْ تَسَّأَلَنِي عَنْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَل عِلاج لابْنَتِكَ الْمَريضَةِ ..

فَازُدَادُ تُعَجُّبُ الْمِلْكِ وِقَالَ :



- أَرْسِلْ مَنْ يُحْضِرُ ابْنَتَكَ إلى هُنَا أَيُّها الْملِكُ ، فَأَنَا أَرْجُو مِنَ اللهِ أَنْ يَكُونَ شَفِاؤُهَا في هذه السَّاعَةِ عَلى يَدَىُ ..

فَفَرِحَ الملكُ مِنْ كلامِ الْجارِ الطيبِ ، وأَرْسِلَ بعْضَ أَعُوانِهِ لإِحْضَارِ ابْنَتِهِ . . فَلَمَا حَضَرَتِ ابْنَةُ الْملِكِ ، أَجُلسَها الْجارُ الطيبُ ، وأَخْرجُ شَعَراتِ الْقِطِّ الْبَيْضَاءَ وحَرقَها ، ثمَّ بَخُرها بها ، فَشَعْفِيَتِ الْفَتَاةُ فَى الْحالِ ، الْقِطِّ الْبَيْضَاءَ وحَرقَها ، ثمَّ بَخُرها بها ، فَشَعْفِيَتِ الْفَتَاةُ فَى الْحالِ ، بإذْنِ اللَّهِ ، وزالَ عَنْها الْجِنُونُ ، فعادَتُ إلى حالتِها الطَّبِيعِيَّةِ ..

فرحَ الْملِكُ فَرَحًا شَدِيدًا ، لِمَّا رَأَى ابْنَتَهُ عَادَتْ إِلَى حَالَتِها الطبيعيَّةِ .. ثمَّ الْتفَتَ إلى أكابر دَوْلَتِهِ قِائِلاً :

ـ لقد شنفى هذا الشبيخ الطيّبُ ابْنَتِى ـ بإذْنِ اللّهِ ـ مِنْ مَرَضٍ حَالَ فيهِ الأَطِبَّاءُ ..

فقالَ الْجميعُ:

- هذا صحيح ..

فقالَ الملكُ :

\_ كَيْفَ أَكَافِئُ هَذَا الرَّجُلَ الصَّالحَ عَلَى شَيِفَاءِ ابْنَتِي ؟ إِنَّ كُلُّ أَمُّوالَى لَنْ تُوَفِّيَهُ حَقَّهُ ..

فقالَ وَزيرُ الْملكِ:

- إِنَّ اقْصَلَ مُكَافَاً مِ لِهُ يا مَوْلاى ، أَنْ تُزَوِّجَهُ ابْنَتَكَ ، لأَنْ مَنْ شَفَاهَا هو الأَحَقُ بالزُواج مِنْها ..

فقالَ الْملكُ :

- حقاً .. إنَّ مَنْ كانَ سَبِبًا في شَفِاءِ ابْنَتِي أَحَقُّ بِالزُّواجِ مِنْها .. وهكذا تزوِّجَ الْجارُ الطيِّبُ المحْسنُودُ مِنَ ابْنَةِ الْملِكِ ، وانْتَقلَ



وهكذا صنَارَ الْجارُ الطَّيِّبُ المحْسنُودُ مَلكًا للْمملكَةِ ، وحَاكِمًا لها ... وذاتَ يُومِ كان الْملكُ الْجِديدُ في مَوْكِبِهِ يطُوفُ أرْجاءَ الْمَمْلكَةِ ،

ومعَه كِيارُ رجالِ الدُّوْلَةِ ..

وتصادف مُرُورُ الْجارِ الْحاسِدِ في ذلكَ الوقَّت بشوارِعِ الْمدينَةِ ، فلَما رآهُ الْملِكُ عَرَفهُ ، والْتفَتَ إلَى قَائِدِ حَرَسِهِ قَائِلاً :

- أَحْضِرُ هذا الرَّجُلُ ولا تُفْزعُهُ أَوْ تُخفُّهُ ..

فلما أَحْضَرَ قَائِدُ الْحَرْسِ الْجَارَ الْحَاسِدُ الشَّرِيرَ ، وأَوْقَفَهُ بِيْنَ يَدَىُّ جَارِهِ الْمُحَسِّوْدِ ، الذي صارَ مَلِكًا ، قَالَ لَهُ :

ـ هلْ عَرَفْتَنِي ١٩

أَنَا جَارُكَ الذي طالمًا حسندْتَهُ ، بسَبَبِ حَسندِكَ لَى صبرْتُ مَلِكَ هُذَهِ الْبلادِ ، ولِذلكَ فأنا لنْ أُكافِئَك إلاَّ بكُلِّ خُيرٍ . . لقدْ عَفَوْتُ عَنْكَ ، برغْم أَنَّكَ كُنْتَ كَثيرَ الإسناءَةِ إلىُّ ، وقدْ حاولْتَ قَتْلِي . .

وَأَمِرَ الْجَارُ الْمَحْسُودُ الطيبُ أَنْ تُصْبَرَفَ الأَمْوالُ والْهَدايَا لجارهِ الْحاسِدِ الشِّريرِ ، الذي طالَما أَسَاءَ إلَيْهِ . .

( تمت )